# الأصول الشروأ ولهما وسنروط الصنالاة والقواعد الأربعة

تأليف الإمام العلامة صاحب النهضة الدينية المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة ١٢٠٦ رضى الله عنه وأرضاه

بتعليق أحد أفاضل العلماء

نشه وتوزيع رئاستادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشدد بالمكت العربية السعودية

( وقف لله تعالى )

## بسنيا بندارخم ااخيم

اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تَعلَم أربع مسائل : (الأولى) العلم، وهو مَمْرِفَةُ الله ، ومعرِفةُ نبية ، ومعرفةُ دِينِ الإسلام بالأَدلَّةِ ، (الثّانيةُ ) العملُ به . (الثالثةُ ) الدَّعْوَةُ إليه . (الرابعة ) الصَّبْرُ على الأَذَى فيه . والدَّلِيلُ قولهُ تعالى : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ السَّافِعِيْ رَحْمُهُ الرَّحِيمِ . والعصر . إنَّ الإنسانَ لَنى خُسْرٍ . إلاَّ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتَوَاصَو ابالحَق وتَوَاصَو ابالصَّبْرِ ) . قال الشَّافِعيْ رَحْمُهُ الله تعالى : لوما أنزلَ اللهُ حُجَّةً على خَلْقِهِ إلاهٰذِهِ السُّورَةَ لَكُفَتْمُ مُ . الله تعالى : لوما أنزلَ اللهُ حُجَّةً على خَلْقِهِ إلاهٰذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْمُ مُ . وقال البُخَارِيُّ رحمه اللهُ تعالى :

« (بابُ ) : العِلمُ قَبْلَ القولِ والعمَلِ ، والدليلُ قوله تعالى : (١) ( فاعلَمْ أَنَّهُ لا إِله إِلاَّ اللهُ واسْتَنْفِرْ لِذَنْبِكَ ) (٢) فَبدَأُ بالعلمِ قبلَ القولِ والعملِ » . اعلم رحمك اللهُ أَنه يجبُ على كلمسلم ومسلمة تَعْلَمُ هَذِهِ المسائلِ الثلاث والعملُ بِهنَّ :

(٢) الآية ١٩ من هورة محمد .

<sup>(</sup>١) الذي في صحيح البخاري كما في النسخ التي بأيدينا « باب العلم قبل القول والعمل ، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ، فبدأ بالعلم » .

(الأولى) أنَّ الله خَلقنا ورَزَقنا ولم يَثُرُكْنا مَمَلا، بلْ أَرْسَلْ إِلَيْنا رَسُولاً، بلْ أَرْسَلْ إِلَيْنا رَسُولاً، فَمَنْ أَطَاعَهُ دخل الجنة ، ومَن عَصَاهُ دخل النار . والدليلُ قوله تعالى : (إنَّا أَرسَلْنا إليكم وَسُولاً شَاهِداً عليكم كا أَرسَلْنا إلى فِرْعَوْنُ رَسُولاً شَاهِداً عليكم كا أَرسَلْنا إلى فِرْعَوْنُ رَسُولاً . فَمَصَى فِرْعَوْنُ الرسولَ فأَخَذْناهُ أَرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنُ رَسُولاً . فَمَصَى فِرْعَوْنُ الرسولَ فأَخَذْناهُ أَخْذاً وَ يبلًا )(١).

(الثَّانيةُ) أَنَّ اللهَ لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَهُ فى عِبَادَتِهِ أَحَدُّ، لاَ مَلكُ مُقَرَّبُ ولا نبي مُرْسَلُ. والدليل قوله تعالى: (وأَنَّ المساجدَ لِلهِ فلا تَدْعُوا مع اللهِ أَحَدًا) (٢٠).

بيو الثالثة ) أنَّ مَن أَطاَعَ الرسولَ ووَحَدَ اللهَ لا يجوز له مُوَالاَةُ مَن حَدَّ اللهُ ورسولَه ولو كان أقْرَبَ قَرِيبٍ. والدليلُ قوله تعالى: (لا تَجَدُ فَوْما يُوْمِنُونَ باللهِ واليوم الآخِر يُوَادُونَ مَن حَدَّ اللهَ ، ورسولَهُ ولو كانُوا آباء مُ أو أبناء مُ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَ تَهُمْ ، ورسولَهُ ولو كانُوا آباء مُ أو أبناء مُ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَ تَهُمْ ، ورسولَهُ ولو كانُوا آباء مُ أو أبناء مُ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَ تَهُمْ ، ويُدْخِلُهمْ أولنُكَ كَتَبَ في فَلُو بِهِمْ الإِيمانَ وأيدَهُمْ ورصُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتِها الأَنهارُ خالدينَ فيها، رضى اللهُ عنهم ورَضُوا عنه ، أولئك حزبُ اللهِ ، ألا إنَّ حزبَ اللهِ هُمُ المُفلِحُونَ )(٢) .

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٦،١٥ من سورة المزمل . (٢) الآية ١٨ من سورة الجن . (٣) الآية ٢٨ من سورة الجن . (٣) الآية ٢٧ من سورة المحادلة . ومعناها ـــ والله أعلم ـــ لا تجد قوماً يؤمنون الله من الآلة ١٠٠ من سورة المحادلة .

اعلم أَرْشَدَكَ اللهُ لِطاعَتهِ أَنَّ الحَنيفيَّةَ مِلة إِبرهيمَ أَنْ تَعْبُدَ اللهُ وَخُدَهُ مُخْلِصاً لهُ الدِّينَ . وبذلك أَمَرَ اللهُ جميعَ الناسِ وخَلقَهُمْ لها ؛ كا قال تمالى : (وما خَلقتُ الجِنَّ والإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) . ومَعْنَى كَا قال تمالى : (وما خَلقتُ الجِنَّ والإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) . ومَعْنَى يَعْبُدُونِ يُوَحَدُونِي . وأَعْظَمُ ما أَمَرَ اللهُ بهِ التوحيدُ ، وهو إفرادُ اللهِ بالمبادة . وأعظمُ ما نَعلى عنه الشَّرْكُ ، وهو دَعْوَةُ غيرِهِ معه . والدليل قوله تمالى : (واغبُدُوا اللهَ ولا تُشْرِكُوا بهِ شَيْئًا ) . (() فإذا قيل لك : ما الأصولُ الثلاثةُ التي يجبُ على الإنسانِ معرِقتُها؟ فقلْ : معرفةُ العبدرَبَّةُ ودِينَةُ ونبيَّه محداً صلى الله عليه وسلم .

فَإِذَا قِيلَ لِكَ : مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ : رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رِبَّالِي ورَبِّي

حاد الله ورسوله ، أي يجعلون موادة بينهم وبين من حاد وشاق الله ورسوله وعاند شرعه ، ولو كانوا من الأقربين . قيل : نزلت هذه الآية الشريفة في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر ، وكان من المحادين المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه حين جعل الأم شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم : ولوكان أبو عبيدة حياً لاستخلفته ، ويكون من اتصف بذلك ممن كتب الله في قلبه الإيمان والسعادة وقررها في قلبه بقوة منه ، وزين الإيمان في بصيرته . فهلا فعل علماؤنا ذلك بمن انقلب منهم على عقبيه وحاد الله ورسوله وعاند شرعه ، ورد على القرآن والسنة بزعمه الفاسد ، ونشر المقالات في الجرائد والمجلات ضد الإسلام وأهله ، ولو نقص من أحدهم رغيف من جرايته لقام وتخبط وأرغى وأزبد . فما لهم عن الحق معرضين ؟

(١) الآية ٢٧ من سورة النساو.

جَمِيعَ العالمين بِنِعْمَتُهِ ، وهو معبودِى ، ليس لى معبودٌ سواهُ . والدليل قوله تعالى :( الحمدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ ) وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ عالمَ ، وأنا واحدٌ من ذلكَ العالَم .

فَإِذَا قِيلَ لَكَ : بَمَ عَرَفْتَ رَبُّكَ؟ فَقُلْ : بَآيَاتُهِ وَمُحَلُّوقًاتُهِ ، ومِنْ آيانِهِ الَّايْلُ والنَّهَارُ والشَّمَسُ والقَمرُ ، ومِنْ مخلوقاته السَّمْوَ اتُّ السَّبْعُ والأرَّضُونَ السبعُ ومَن فيهنَّ وما بينهما . والدليلُ قوله تعالى : ( ومِنْ آياتِهِ الليلُ والنهارُ والشمسُ والقَمَرُ ، لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْس ولا للقمر وأَسْجُدُوا لِلهِ الذي خَلَقَهُنَّ إِنْ كَنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ )(١). وقوله تعالى : ( إِنَّ رَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ في سِيَّةً ِ أَيَّامٍ ثُمُّ أَسْتَوَى على العرش، كُنْشِي الليلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا(٢) والشمسَ والقمرَ والنَّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بأَمْرُ مِ ، أَلَا لَهُ الْخَانُّ والأَدْرُ ، تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العالمينَ )("). والرَّبُّ هو المعبودُ. والدليلُ قوله تمالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَ بَّـكُمُ الذي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مَن وَبُهِلِكُمُ الْعَاصِّمُ تَتَّقُونَ . الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا (<sup>()</sup> وَالسَّمَاءَ

 <sup>(</sup>١) الآية ٣٧ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٥ من سورة الأعراف . (٤) أي ذلام الكم ولم يجملها نائية لا يمكن الاستقرار علمها .

بِنَاءِ (' وَأَنْزِلَ مَنَ السَّمَاءُ مَاءً فَأَخْرِجَ بِهِ مِنَ الثَّمْرَاتِ رَزْقًا لَـكُمْ ، فَلَا تَجْعُلُوا لَلْهِ أَنْدَادًا ('' وَأَنْتُمُ تَمْلُمُونَ )''. قال ابنُ كَثِيرٍ رحمه الله تمالى : الخالقُ لهذه الأشياء هو المُسْتَجِقُ للعبادةِ .

وأنواعُ العبادةِ التي أمرَ اللهُ بها ، مِثْلُ الإسلامِ والايمانِ والإحسانِ ، ومنه الدُّعاةِ ، والخُوفِ ، والرَّجاءِ ، والتَّوكُلُ ، والرَّغبةِ ، والإستمانةِ ، والخُشيةِ ، والإنابةِ ، والاستمانةِ ، والاستماذة ، والاستمانة ، والأستمانة ، والديمة ، والنَّذرِ ، وغيرَ ذلك منَ المبادةِ التي أمرَ اللهُ بها ، والدليل قوله تعالى : ( وأنَّ المساجِدَ للهِ فلا تَدْعُوا معَ اللهِ أَحَدًا ) ( ) ، فَنْ صَرَفَ منها شيئًا لغيرِ اللهِ فهو مشركُ كافر . والدليلُ قوله تعالى : ( ومن يَدْعُ مَعَ اللهِ إلهًا آخَرَ لا بُرْهانَ لهُ بهِ والدليلُ قوله تعالى : ( ومن يَدْعُ مَعَ اللهِ إلهًا آخَرَ لا بُرْهانَ له بهِ فإ مَا اللهُ اللهُ عَنْ صَرَفَ منها شيئًا لغيرِ اللهِ قوله تعالى : ( ومن يَدْعُ مَعَ اللهِ إلهًا آخَرَ لا بُرْهانَ له بهِ فإ مَا أَهُ لا يُهْلِيهُ الكَافِرونَ ) ( ) . وفي الحديث : فإ الدُّعاءِ مُخُ العبادةِ » ( ) . والدليلُ قوله تعالى : ( وقال رَبُّكُمُ : الدُّعاءِ مُخُ العبادةِ » ( ) . والدليلُ قوله تعالى : ( وقال رَبُّكُمُ :

<sup>(</sup>١) أي جعل السماء كالقبة المضروبة ، أو أنها كالسقف للأرض .

<sup>(</sup>٢) هو جمع ند بكسر النون ، وهو المثل والنظير . (٣) الآيتان ٢١ ، ٢٧ من سورة الجنّ . (٥) الآية ١٨ من سورة الجنّ . (٥) الآية ١٨ من سورة الجنّ . (٥) الآية ١١٧ من سورة المؤمنون . (٦) رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . قال ابن الأثير في النهاية ; مخ الشيء خالصه ، وإنما كان مخها لأمرين : أحدهما أنه امتثال أمر الله تعالى حيث قال ( ادعوني أستجب لكم ) ، فهو محض

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، إِنَّ الَّذِينَ بَسْتَكُبِرُونَ عَن عِبادَيِي سَيَدْخُلُونَ جُهَنَّمَ دَاخِرِينَ )(١) . ودليـل الخوفِ قوله , تعالى .: ( فلا تَحَافُومُ وخافون إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنينَ )(٢). ودليلُ الرَّجاء قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَ بِهِ فَلْيَمْمَلُ عَمَلاً صَالحًا ولا يُشْرِكُ بِمِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )<sup>(1)</sup>. ودليل التوكُمل قوله تعالى · ( وعلى اللهِ عَتَوَكَّمُاوا إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنينَ )( ) . ( ومَنْ يَتُوَكَّلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ على الله فهوَ حَسْبُهُ )(0). ودليل الرَّغْبة والرَّهْبة والخشوع قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا بُسَارِءُونَ فِي الْخِيْرَاتِ وَيَدْءُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لنَا خَاشِمِينَ )(١) . ودليــل الخشيةِ قوله تعالى : ( فلا تَخشَوْهُ مُ وأُخْشُو نِي) الآية (٧). ودليل الإِنابة قوله تعالى: (وأنيبُوا إلى رَبكُمُ وأَسْلُمُوا لهُ ﴾ الآية (^›. ودليل الاستمانة قوله تمالى: ﴿ إِيَّاكَ نَمْبُدُ و إِيَّاكَ

العبادة وخالصها . الثاني أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه ودعاه لحاحته وحده ، وهذا هو أصل العبادة ، ولأن الغرض من العبادة النواب علمها ،وهو المطلوب بالدعاء .

 <sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة غافر .
 (٣) الآية ١٧٥ من سورة آل عمران .

 <sup>(</sup>٣) الآية ١١٠ من سورة الكهف . (٤) الآية ٢٣ من سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٥) الآية ٣ من سورة الطلاق.
 (٦) الآية ٩٠ من سورة الطلاق.

 <sup>(</sup>٧) الآية ١٥٠ من سورة البقرة .

نَسْتَمِينُ ) . وفي الحديث : « إذا أَسْتَمَنْتُ فَأَسْتَمِنْ بِلَقْهِ » (1) . ودليل الاستماذة وقوله تعالى : ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبُّ الناسِ مَلِكِ الناسِ ) . ودليل الاستفائة ووله تعالى : ( إذْ تَسْتَغِيثُونَ رَ بَّكُمُ فَاسْتَجَابَ ودليل الاستفائة ووله تعالى : ( قُلْ إنَّ صَلاتِي ونُسُكِي وَسُكِي وَمُسَكِي وَمُلَايَة (2) . ودليل الذَّبْح قوله تعالى : ( قُلْ إنَّ صَلاتِي ونُسُكِي وَعُياكَ وَمُمَاتِي للهِ رَبِّ العالمينَ لا شَرِيكَ لهُ ، وبذلك أُمِرْتُ وأَنا أُوّلُ المسْلِمِينَ ) (2) . ومن السُنة : « لَمَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ وَلهُ تعالى : ( يُوفُونَ بالنَّذُرِ ويَخَافُونَ لِعَبْرِ اللهِ هُ (١) . ودليل النَّذُرِ قوله تعالى : ( يُوفُونَ بالنَّذُرِ ويَخَافُونَ يوما كان شَرَّهُ مُسْتَطِيراً ) (٥) .

#### ﴿ الأصلُ الشاني ﴾

معرفة ُ دِينِ الإِسلام بالأدلةِ . وهو الاسْنِسْلامُ للهِ بالتَّوْحيدِ ،

<sup>(</sup>۱) هذا قطعة من حديث مطول ، رواه النرمذي وقال : حديث حسن محيح. والعنى : إذا أردت طلب المعونة في تحمل المؤونة المتعلقة بأمر الدنيا والآخرة فاستعن بالله إذ لا معين سواه ، ولا فاتح باب ولا ماتح عطاء إلا إياه ، فلا بد من قطع الواسطة في مقام قربه ، كما يشير إليه قوله تعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين) أي ما نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك . (٢) الآية به من سورة الأنفال . (٣) الآيتان ١٦٣ ، ١٦٣ من سورة الأنعام . (٤) الحديث رواه مسلم مطولاً . واللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها . واللعين والملعون : من حقت عليه اللعنة (٥) الآية ٧ من سورة الإنسان . مستطيراً : أي منتشراً عاماً على الناس ، فسأل الله حسن الحاعة .

والانقيادُ له بالطاعةِ ، والخلوصُ منَ الشِّرْكِ . وهو ثلاثُ مَرَاتِبَ : « الإِسْلامُ » و « الإِعَانُ » و « الإِحْسانُ » . وكُلُّ مَرْ تَبَةٍ لِمَا أَرْكَانَ . فَأَرَكَانُ . فَأَرَكَانُ اللهِ اللهُ وَأَنَّ عَمْداً فَأَركانُ الإِسلام خَسة : شَهادَةُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ عَمْداً رَسُولُ الله ، وإقامُ الصَّلاةِ ، وإيتاهِ الزكاةِ ، وصومُ رمضانَ ، وحَجُّ بيت اللهِ الحرام .

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ شَمَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو والملائكة وأولُو العـلْم قائِمًا بالقِسْطِ لا إِلَّهَ إِلَّا هُو العزيزُ الحكيمُ )(١) . ومعناها : لا معبودُ حَقٌّ إلا اللهُ وحـدَه . « لا إلهَ » نافياً جميعَ ما يُعبدُ من دونِ اللهِ . « إلا اللهُ » مُثبتاً العبادة للهِ وَحْدَهُ، لا شريكَ له في عبادتِهِ ، كما أنهُ ليس له شريكُ " فى مُلْكِمَ . وتفسيرُها الذي يوضحها قولة تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيمُ لأبيهِ وقومهِ إِنَّى بَرَاهِ مِمَّا تَمْبُدُونَ . إِلَّا الذي فَطَرِنِي (٢) فإنهُ سَيَهْدِينِ . وجمَّلها كلِّمَةً باقيـةً في عَقِبهِ لملَّهُمْ يَرْجَمُونَ )(٢) . وقوله تمالى : ( قُلْ : يا أَهِلَ الكِتَابِ تَمَالُوا إِلَى كَامَةٍ سَوَاهُ بَيْنَنَا و يبنَكُمُ أَنْ لَا نَمْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بِمَضْنًا

 <sup>(</sup>١) الآية ١٨ من سورة آل عمران. (٢) أي خلفي وأوجدني من المدم.
 الآيات ٢٦ - ٢٨ من سورة الزخرف.

بعضاً أَرْبَاباً من دُونِ اللهِ ، فإِن تَولُّوا فقولوا أَشْهدُوا بَأَنَّا مُسْلَمُونَ) (١) ودليلُ شهادة أن محمداً رسولُ اللهِ قوله تمالى : ( لقَدْ جاء كُمُ رسولُ من أَنْفُسِكُمُ (٢) عَزيزٌ عليهِ ما عَنِيْمُ حَرِيصٌ عليكم بالمؤمنين

(۱) الآية ٢٤ من سورة آل عمران. وهي خطاب للبهود والنصارى حسب ظاهر النظم القرآني ( تعالوا إلى كلة سواء ) عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها ، ثم فسرها بقوله تعالى ( أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ) لا وثناً ولا صليباً ولا صناً ولا طاغوتاً ولا ناراً ولا غير ذلك ، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له . وهذه هي دعوة جميع الرسل إلى الله تعالى ذكره وتنزهت صفاته . وقوله تعالى ( ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) تمكيت لمن اعتقد ربوبية المسيح وعزير ، وإشارة إلىأن هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم ، وإزراء عن قلد الرجال في دين الله فحلل ما حللوه وحرم ما حرموه عليه ، وإزراء عن قلد الرجال في دين الله فحلل ما حللوه وحرم ما حرموه عليه ، فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده رباً ، ومنه ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) ، قال ابن جريج : لا يطبع بعضنا بعضاً في معصية الله ، وقال عكرمة : لا يسجد بعضنا لمعض ، ( فإن تولوا ) أعرضوا عن التوحيد ( فقولوا ) أى أنت يا محمد والمؤمنون لهم : ( اشهدوا بأنا مسلمون ) أى موحدون ، لما لزمتكم الحجة ، فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم .

(٣) الخطاب للعرب عند جمهور الفسرين، و ( من أنفسكم ) من جنسكم في كونه عربياً قرشياً مثلكم تعرفون نسبه وحسبه . ( عزيز عليه ما عنتم ) ما : مصدرية ، والعنت : التعب لهم والمشقة عليهم ولقاء المكروه ، بعذاب الدنيا بالسيف و عوه ، أو بعذاب الآخرة بالنار ، أو عجموعهما . والمعنى شاق عليه عنتكم لكونه من جنسكم ومبعوثاً لهدايتكم . ( حريص ) شحيح عليكم بأن تدخلوا النار ، أو حريص على إيمانكم وهدايتكم . ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) فسماه الله تعالى رؤفاً رحياً ، ولم يجمع لأحد من أنسائه بين اسمين من أسمائه تعالى إلا الني صلى الله عليه وسلم .

رَوْف رحيم) (() ومعنى شهادة أن محداً رسولُ اللهِ طاعتُه فيما أمرٌ ، ونصديقُه فيما أخبر ، واجتنابُ ماعنه نعلى وزَجَر ، وأن لا يُعبد اللهُ إلا عا شرَع . ودليلُ الصلاة . والزكاة وتفسيرُ التوجيد قوله تمالى : ( وما أمرُوا إلاّ لِيَمْبُدُوا الله مُخلِصِينَ لهُ الدينَ مُنفَاء (() ويُقيمُوا الصلاة ويُونُوا الرَّكاة وذلك دِن القَيْمة ) (() ودليلُ الصيام قوله تمالى : ( يا أيها الذين آمنوا كُتِب (() عليمُ ودليلُ الصيام كا كُتِب (() على الناس حيج الدين من أستطاع إليه المحج قوله تمالى : ( ولله على الناس حيج الدين من أستطاع إليه من أستطاع إليه من الما كمين ) (()

### ﴿ الْمُرْتِبِةُ الثانِيةِ ﴾

الإيمانُ. وهو بضعُ وسبعونَ شُفيةً ، فأعلاها قولُ لا إله إلا اللهُ ، وأَدْنَاهَا إماطَةُ الأَذَى عن الطّريق ، والحياء شُغبةٌ من

<sup>(</sup>١) الآبة ١٦٨ من سورة التوبة . (٢) أي متنحين عن الشرك إلى التوحيد . (٣) الآية ٥ من سورة البينة . « والقيمة » القائمة العادلة ، أو الأمة المستقيمة المعتدلة : (٤) أي فرض . (٥) أي كما فرض على الأم السابقة فهو مشروع قديماً . (٦) الآية ١٨٣ من سورة البقرة . (٧) الآية ٧٣ من سورة آلى عمران .

الإيمان (١). وأركانُه سِتَّة : أَنْ تُوْمِنَ بِاللهِ وملائكتِه وكُتْبِهِ ورسلهِ واليومِ الآخرِ وبالقَدَرِ خَيرِه وشَرِّه . والدليلُ على هذه الأركانِ السَّتَةِ قُولُه تَعالَى : ( لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُم فَ قِبَلَ المشرقِ والمنربِ ، ولكِكنَّ البِرَّ مَن آمَنَ باللهِ واليومِ الآخرِ والملائِكةِ والكِربِ ، ولكِكنَّ البِرَّ مَن آمَنَ باللهِ واليومِ الآخرِ والملائِكةِ والكِربُ والمَنْ ، ( إنَّا كُلَّ والكِرنابِ والنَّبِيِّينَ ) الآية (٢٠ . ودليل القدر قوله تعالى : ( إنَّا كُلُّ شَيْء خَلَقْنَاهُ مُقَدَرٍ) (٢٠ .

#### ﴿ المَرْتَبَةُ الثالثةُ ﴾

الإحسانُ. رُكُنُ واحدٌ. وهو أَنْ تَعْبُدُ الله كَا أَنَّكَ تَرَاهُ ، فإِنْ الله مع لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإِنَّهُ يَرَاكُ<sup>(1)</sup>. والدليل قوله تعالى : (إنَّ الله مع الذين اتقو اوالذين هُم مُ مُحسِنُونَ)<sup>(0)</sup>. وقوله تعالى : (وتوكل على النزيز الرحيم . الذي يَرَاكُ حِينَ تَقُومُ . وتقلبُكَ في السَّاجِدِينَ . إنّه هو السَّمِيعُ العليمُ )<sup>(7)</sup>. وقوله تعالى : (وما تَكُونُ في شانٍ إنّه هو السَّمِيعُ العليمُ )<sup>(7)</sup>. وقوله تعالى : (وما تَكُونُ في شانٍ معة ، والحياء شعبة من الإيمان » . (٢) الآية ١٧٧ من سورة البقرة . (٣) الآية ١٤ من سورة البقرة . (٣) الآية ١٤ من سورة البقرة . (٩) الآية ١٤ من سورة البخاري ومسلم في صحيحها حيبًا جاء جبريل إلى الذي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإحسان وغير ذلك ، وسيد كره المصنف قريباً . (٥) الآية ١٨٨ من سورة الشعراء

وما تَتْلُومنه من قُرْآنِ ولا تَعْمَلُونَ منْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُم شُهوداً إِذْ تُغْيِضُونَ فِيهِ ) الآية (١٠ .

والدليلُ من السنة حديثُ جبْرِيلَ المشهورُ عن مُحَرَ بنِ الخطَّابِ
رضى الله عنه قال : « يَدْمَا نحن جُلُوسُ عند النبى صلى الله عليه وسلم
إذْ طَلَعَ علينا رجل (٢٠) شَدِيدُ بَيَاضِ الثيابِ شديدُ سَوَادِ الشَّعَرِ ،
لا يُركى عليهِ أَثَرُ السَّفَرِ (٢٠) ولا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، فَجَلَسَ إلى النبى
صلى الله عليه وسلم فأسند رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ ، ووَضَعَ كَفَيهِ على
ضلى الله عليه وسلم فأسند رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ ، ووضَعَ كَفَيه على
فَخِذَيْهِ (١٠) وقال : يا محمدُ ، أُخْبِرنى عن الإسلام ، فقال : أَنْ تَشْهَدُ
أَنْ لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله ، و تُقيمَ الصَّلاةَ (٢٠) و تُو إِنْ

<sup>(</sup>۱) الآية ٣١ من سورة يونس . (٢) أي ظهر أنا شخص بصورة رجل من جنسنا بغتة حين كنا جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . (٣) أى لا يرى الرائي إذا نظر إليه أثر السفر عليه ، من نحو غبرة وشعَت وشقير ذلك مما يغير حال الشخص . (٤) وهذه هيئة الأدب وكال التواضع . نسأل الله إلمام طلاب الملم آدابه . (٥) أي تقر وتعترف بأن لاإله عمق يعبد في الوجود إلااقه ، وأن عمداً رسول الله ، يبلغ أحكامه ويبين للأمة ما ينفعها في معاشها ومعادها ، معصوم من الزلل في القول والعمل . (٦) أي تأتي بها في أوقاتها المحدودة مع المحافظة على شرائطها ورعاية أركانها ومندوباتها كما كان يقضي أجلك وتلتي ربك .

الزُكاة (١) ونصوم رمضان (١) وتَحُجُ البيتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إليه سَبِيلًا (١) ، قال : صَدَقْتَ ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلَهُ وَيُصَدَّقُهُ (١) ، مَال : أُخبري عن الإِعانِ ، قال : أُن تُوْمِنَ بالله (١) قال : أُخبري عن الإِعانِ ، قال : أُن تُوْمِنَ بالله (١)

(١) أي تخرج الزكاة وتضعها في مصارفها وتعطيها مستحقبها بشروطها للبينة في كت السنة الثابتة عن صاحب الشريعة بدون نقص ولا زيادة . (٢) أى تمسك في شهر رمضان عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وكذلك عن النيبة والكذب والنميمة وكل منهي عنه شرعا ، مع الاجتهاد في العادة والإكثار من إحياء الليالي إلتي جاء الشرع بإحيائها والحث علمها . (٣) أي تفصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص ، وعلى هيئة مخصوصة وشرائط معاومة جاءت عنصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. (٤) وجه عجب الصحابة من السائل أن كون الرجل سائلاً يقتضى عدم علمه بالمسؤول عنه ، وتصديقه يوجب خلاف حاله ، ثم زال هذا التعجب الناشىء عن الجهل بسبب الشيء بملهم أن السائل جبريل جاءهم في صورة متعلم وطالب ليعلمهم أمر دينهم ، لأنهم كانوا على خلق عظم ومهابة وحياء وكال أدب ، فلا يجسر أحد منهم رضي الله عنهم على سؤال الرسول فيا لم يخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم به من نفسه . ومن يطلع على كتب السير يرى ما يخحل من حال طلاب العلم إلآن مع علماتهم ومعلمهم ، وبوجب الأسف والحزن ، مع أن هؤلاء هم مثال الأدب والكمال . (٥) أي تصدق بالله تعالى وأنه متصف بكل كال منزه عن كل نقص. وقد وصف الله جل ذكره نفسه في كتابه المنزل على نبيه المرسل ، وقد جاءت السنن بصفات الباري تعالى ، فنؤمن بماجاء وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون تأويل ولا تحريف ولا صرف عن ظاهرها. وملائكته (۱) وكُتُبهِ (۲) ورُسُلهِ (۱) واليوم الآخِرِ (۱) وبالقَدَر (۵) خَيْرِهِ وَسَرَّهِ (۱) قال: أن تَعْبُدَ الله كأَنْك وَسَرَّهِ (۱) قال: أن تَعْبُدَ الله كأَنْك تَرَاهُ فإنه يَرَاكَ ، قال: أخبر بي عن السَّاعَة (۱۷) قال: ما المَسْؤولُ عنها بأُعْلَم من السَّائِل (۱) ، قال: أخبر بي عن أمارَاتِها (۱) ، قال: أنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبِّتُها (۱۱) ، وأنْ تَرى الخَفَاةَ المُرَاةَ المالَةَ رِعاء الشَّاه يَتَطَاولُونَ في البُنْيانِ (۱۱) ، قال: فَمَضَى المُرَاةَ المالَةَ رِعاء الشَّاه يَتَطاولُونَ في البُنْيانِ (۱۱) ، قال: فَمَضَى

<sup>(</sup>١) جمع «ملك» وهي أجسام نورانية لطيفة مبرأة من الكدورات النفسانية والشهوات آلحيوانية مقتدرة على تشكلات مختلفة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون . (٢) جمع كتاب ، أي ما أنزل الله على أنبيائه بطريق الوحى . (٣) جمع رسول ، وهو إنسان أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه . والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون عن الكبائر والصغائر عمداً . ﴿ ٤) أي يوم القيامة . (٥) بفتح القاف والدال وسكونها لغتان ، هو ما قضاء الله تبارك وتعالى وحكم به من الأمور أزلاً. (٦) أى حاوه ومره . (٧) أي عن قيام الساعة ، كما صرح به في رواية مسلم، أي وقت وقوع القيامة ، (٨) أي أنا وأنت في العلم بزمنها ووقوعها سواء ، لأنها من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هر . (٩) بفتح الهمزة أي علاماتها الدالة على مجيئها ووقوعها . (١٠) يعني أن الحادمة التي يُتسرى بها تلد سيدتها أو سيدها . وهذا والله أعلم كناية عن إسناد الأمر إلى غير أهله ، وأن حثالات الناس وأسافلها يصبحون وبيدهم مقاليد الحل والربط، والله أعلم . (١١) أي وحتى ترى الحفاة العراة الفقراء رعاء الغنم يتغالون في رفع البناء ويتفاخرون في حسنه . والمعنى أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة تبسط عليهم الدنيا ، فيتوطنون البلاد ، ويبنون القِصور الشاهقة المرتفعة ، ريباهون العباد فى ذلك . وهو إشارة أيضاً

فَلَبَثْنَا مَلِيًّا (١) فقال : يا عمرُ أَتَدْرُون مَنِ السائلُ ؟ قلنا : الله ورسوله أعلمُ ، قال : هذا جبريلُ أَناكُمْ يُعلِّمُ أَمْرَ دِينِكُمْ ه . (٧) ﴿ الْأَصْلُ الثالثُ معرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَدِّ صلى الله عليه وسلم ﴾ وهو محمدُ بن عبد الله بن عبد المُطَلِبِ بن هاشم (٢٠). وهاشم من قُرَيْشٍ ، وقريشٌ من العربِ ، والعَرَبُ من ذريَّة إسمعيلَ بن ِ إبرهيمَ الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاةِ والسلام . وله من الممر ثلاث وستون سنة ، منها أربمون قبل النُّبوَّةِ ، وثلاث ۗ وعشرون نبيًّا رسولًا. نُبِّيِّ با فَرْأً . وأَرْسِلَ بالْمُدَّثْرِ . وبلدُه مكَّهُ بَمَيْهُ اللهُ بِالنَّذَارَةِ عن الشِّرْكِ ويَدْعو إلى التوحيدِ . والدليلُ قوله نمالى: (ياأَيُّهَا الْمُدَّثُّرُ<sup>ر؛)</sup>. قُمْ فأنْذِرْ . ورَبَّكَ فَكُبِّرْ . وثِيا َبكَ

إلى تغلب الأسافل الأراذل على الكرام وأرباب الكال فإنا لله وإنا إليه راجعون .

(١) أى وقتاً طويلا . (٢) خرجه مسلم في كتاب الإيمان . (٣) لم يذكر المؤلف رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إلا جدين ، وهاك سرد نسبه الشريف بأبي وأمى أفديه عليه الصلاة والسلام : هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي من كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن اليأس بن مضر بن تزار بن معد بن عدنان . (٤) أي قم يا أيها الذي تدثر بثيابه وتغشى بها من من الرعب الذي حصل له رؤية الملك عند نزول الوحى ، كما في الحديث الوارد في سبب النزول .

فَطَهُرٌ . وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ . وَلاَ تَعْنُنْ نَسْتَكْثِرْ . وَلِرَبِّكَ فَاصْبُرْ (١)) ومعنى « قُمُ ۚ فَأُنْذِرْ ﴾ يُنْـذِرُ عن الشرك وبدءو إلى التوحيد ، « ورَ "بِكَ فَكُمِّبْرْ » عَظمهُ بالتَّوْحِيدِ ، « وثياً بِكَ فَطهِّرْ » أَى طهر أعمالَكَ عن الشركِ، « والرُّجْزَ فاهْجُرْ» الرُّجْزُ : الأصنام، وهَجْرُها تَرَّكُهَا وأَهْلِهَا والبراءةُ منها وأهلِها . أُخَذَ على هٰذا عشرَ سِنينَ يدعو إلى التوحيدِ ، وبعدَ العشر ءُرجَ بهِ إلى السَّماء وفُرِ صَتْ عليهِ الصلواتُ الحَمْسُ . وصلَّى في مكَّهَ ثلاثَ سنينَ ، وبعــدها أُمِرَ بالهجرة إلى المدينةِ. والهجرَةُ : الإِنْتِقَالُ من بلدِ الشركِ إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضةٌ على هذه الأُمَّةِ من بلد الشرائر إلى بلد الإسلام، وهي بافية إلى أن تقومَ الساعةُ (٢٠). والدليل قوله تعالى: ( إِنَّ الذِينَ تَوَغَّاهُمُ اللائكَةُ ظالِمي أَنْفُسِهِم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كُنَّا مُسْنَصَٰمُفِينَ فِي الأرضِ ، قالوا : أَلَمْ تَكُنُّ أَرْضُ اللهِ واسِمَةً فَتُهَاجِرُوا فيها ؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وساءَتْ مَصِيراً . إِلَّا الْمُسْتَضْمَفِينَ من الرجال والنساء والولدانِ الذين لا يَسْتَطِيمُونَ حِيلةً ولا يَهْتُدُونَ سَبَيْلًا . فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُم وَكَانَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الآيات ١ -- ٧ من سورة المدتر . (٢) انظر شرح النووى على الأربعين ، فإنه رحمه الله تمالى قسم الهجرة إلى ثمانية أنواع ، وأطال الكلام في ذلك وأجاد .

عَفُواً غَفُوراً )(١) . وقوله تعالى : ( ياعِبادِيَ الذين آمَنُوا إن أرضِي وَاسِمَةٌ فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُونِ ) (٢) . قال البغوى رحمه الله : سبب نُزُول هذه الآية في المسلمين الذين في مَكَّلَةً لم يُم اجِرُوا ، نادام الله باسم الإيمانِ . والدليل على الهجرةِ من السنةِ قوله صلى الله عايه وسلم : « لا تَنْقَطِعُ الهجرةُ حتى تَنْقَطِعَ النَّوْبةُ ، وَلا تنقطِع التوبةُ حتى تَطَلَعَ الشمسُ من مَغْرِبها ه (٢٠) . فلما أَسْتَقَرَّ في المدينة أمر ببقيّةٍ شرائع الإسلام ، مثل الزُّكاة ، والصوم ، والحيح ، والأذان ، والجهادِ ، والأمْر بالمروفِ والنهى عن المنكر ، وغير ذٰلك من شرائع الإسلام . أَخَذَ على هذا عشِرَ سنينَ . وَتُورُقَى ، صلاةُ اللهِ وسلامه عليه ، ودِينهُ باق ، وهذا دينهُ : لاخيرَ إلَّا دَلَّ الْأُمَّةُ عليه، ولا شَرَّ إِلَّا حَذِّرَهَا عنه . والحيرُ الذي دَلَمَّا عليهِ التوحيدُ وجميعُ مَا يُحِبُّهُ الله ويرضاه ، والشَّرْ الذي حَذَّرَهَا عنه الشَّرْكُ وجميعُ مَا يَكُرُهُ اللهُ وَيَأْبَاهُ . بَعَثَهُ الله إلى الناس كافة ، وأُفتَرَضَ طاعتُه على جميع الثُّقَلَيْنِ ، الجِّنُّ والإِنْس . والدليل قوله تعالى : (قل:

<sup>(</sup>١) الآيات ٩٧ ـــ ٩٩ من سورة النساه . (٢) الآية ٥٦ من سورة المنكبوت . (٣) أسنده المناوي في كتابه كنوز الجقائق إلى ابن عساكر بلفظ : و لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل » وإلى أحمد بن حنبل في مسنده بلفظ :

« لا تنقطه الهدء ته ما قد تاء الكفاد » أي اشتدت صولتهم وقويت حركتهم .

والدليل فوله تعالى : (اليوم أكمات ليم دينكم وأتمت والدليل فوله تعالى : (اليوم أكمات ليم دينكم وأتمت عليم نفمتي ورضيت ليم الإسلام دينا) (١٠ والدليل على مو به صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : (إنك مَيت وإنهم مَيتُونَ ، ثم إنكم والدليل فوله تعالى : (إنك مَيت وإنهم مَيتُونَ ، ثم إنكم والدليل قوله تعالى : (منها خلقنا كم وفيها نعيد كم ومنها نخر جُكم والدليل قوله تعالى : (منها خلقنا كم وفيها نعيد كم ومنها نخر جُكم تارة أخراى )(١٠ وقوله تعالى : (والله أنبشكم من الأرض نباتا ، عام يبدكم فيها ويخر جُكم أونها وبخر جُكم أونها وبخر بيم عاسبون وبعد البعث عاسبون

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۵۸ من سورة الأعراف .

(۱) الآية ۲ من سورة الأعراف .

للائدة . والمراد باليوم يوم الجمعة ، وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع ،

هكذا ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والمعنأن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذا اليوم المبارك العظيم أ كل فيه الدين الذي جاء به غانم المرسلين ، فهو غير محتاج إلى إكال ، لظهوره على الأديان كلها وغلبته لها ، ولكال أحكامه التي يحتاح إليها المسلمون من حلال وحرام ومشتبه وفرائنس وسنن وحدود وأحكام . وقد قال عليه السلام : هتركتكم على مثل البيضاء ، ليلها ونهارها سواه ، وفيه بيان جلى بأن كل ما أحدث في الدين فهو بدعة وضلالة ، لم يأذن بها الله ولا رسوله ، والمنتسب لها ضال مضل ، زائد على مافي الكتاب والسنة . اللهم من سورة الزمر . (ع) الآيتان ٥٠ و ٢٠ من سورة الزمر . (٤) الآية ٥٥ من سورة طه . (٥) الآيتان ١٧٥ من سورة المن سورة نوح .

ومجزيُونَ بأعمالِهمْ . والدليل قوله تمالى : ( وللهِ ما في السَّمُوانِ وما في الأرض لِيَجْزِيَ الدِّينِ أَساؤُوا عَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الدِّينِ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ )(١) . ومن كَذَّبَ بالبعث كَفَر . والدليل قوله تعالى : ﴿ زَعَمَ الذِينَ كَفَرُوا أَن لَنْ مُينَّمَثُوا ، قُلْ عَلَى ورَبَّ لَتُبْمَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوْنُ عَا عَمْلَتُمْ ، وذلك على اللهِ يَسِيرُ ")(٢). وأرسلَ اللهُ جميعَ الرُّسُلِ مُبشِّرين ومُنْذرين . والدليل قوله تعالى : (رُسُــلًا مُبَشِّرينَ ومُنذِرينَ لِثلاً يكونَ للناس على الله حُجَّةٌ بمدَالرْسُل) (٢٠). وأوَّلهُمْ نوحٌ عليهِ السلام ، وآخِرُمُمُ محمدٌ صلى الله عليه وسلم ، وهو خاتُّمُ النَّبِيِّينَ . والدليل على أنَّ أُوَّلَهُمْ نوحٌ قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا إليك كَا أَوْحَينا إلى نوح والنبيّينَ من بعدهِ ) ( ) . وكلُّ أُمَّةٍ بمث اللهُ

<sup>(</sup>۱) الآية ۳۱ من سورة النجم . (۲) الآية ۷ من سورة النفابن . (۳) الآية ۱۹۵ من سورة النساء ، وهي الآية ۱۹۵ من سورة النساء ، وهي لاتدل طئ أن نوحاً أول رسول ، بل الذي تدل عليه أن الله جل ذكره أخبر أنه أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى نوح ومن بعده من النبيين أيضاً إلى إبرهم وإسمعيل ، إلى آخر ما ذكر في الآية . وقد أخبر الله بعد هذه الآية بأنه قص على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن رسلا وترك رسلا لم يقصصهم عليه . وقد جاء في الحديث الذي رواه بن حردويه عن أبي ذر قال : يقصصهم عليه . وقد جاء في الحديث الذي رواه بن حردويه عن أبي ذر قال : قلت ؛ يارسول الله كم الأنبياء ؟ قال : ثلاثما ثة وثلاثة عشر جم غفير ، قلت : يا رسول الله كم الرسل منهم ؟ قال : ثلاثما ثة وثلاثة عشر جم غفير ، قلت :

إليهمْ رسولاً من نوج إلى عمد يأمرُهُ بمبادة الله وحدهُ ، وينهاهُ عن عبادة ِ الطاغوت ِ . والدليل نوله تعالى ؛ ( ولقد ُ بَمَثْنَا في كلُّ أُمَّةٍ رسولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ) (١). وافترَض اللهُ على جميع العبادِ الكُفْرَ بالطَّاغُوتِ والإِيمَانَ باللهِ . قال أبن القَيمِ رجَّهُ اللهُ تَمالى : ممنى الطَّاغُوتِ ما تَجَاوَزُ بِهِ المبدُ حَدَّهُ مِنْ ممبودٍ أو متبوع أو مطاع ، والطُّواغيتُ كثيرون ، ورؤوسُهم خمسةٌ : إَبْلِيسُ لَمَنَهُ اللهُ ، ومَنْ عُبِدَ وهو راضٍ ، ومَنْ دعا الناسَ إلى عبادَة نفسهِ ، ومَن أدَّعَى شيئًا من علم الغيبِ ، ومن حكمَ بغيْرِ ما أنزلَ اللهُ والدليل قوله تمالى : ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، قد تَبيّنَ الرُّشْدُ من الَّهِيّ ، فَنْ يَكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ وِيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدَ أَسْتَمْسَكَ بِالْعَرُوةِ الوُّثْنَىٰ لَا أَنْفِصَامَ لَمَا ، وَاللَّهُ صَمِيعٌ عَليمٌ )(٢). وهذا هو معنى لا إِلَّهَ إِلَّا الله . وفى الحديث : « رأْسُ الأمرِ الإِسلامُ ، وعَمُودُهُ الصلاةُ ، وذَرْوَةُ

يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم ، قلت: يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: نعم خلقه الله بيده » الحديث ، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره . «وقد روى هذا الحافظ أبوحاتم البستي في كتابه الأنواع والتقاسم وقدوسمه بالصحيح » . (١) الآية ٣٦ من سورة البغرة . (١) الآية ٣٥٦ من سورة البغرة .

## مَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ه<sup>(۱)</sup>. واللهُ أَعلم . تَمَّتُ الأُصولُ الثَّلاثةُ ُ

(١) رواه الطراني في الكبير ، فذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: و رأسهذا الأمرالإسلام ، ومن أسلم سلم، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد ، لايناله إلا أفضاهم » وأشار إلى أنه صحيح ، وقال المناوي في شرحه : وهوحسن . والمني : أنرأس هذا الأمر المؤول عنه الإسلام ، ومن أسلم بأن نطق بالشهادتين سلم في الدنيا بحقن دمه ، وفي الآخرة بالفوز بالجنة والتمتع بنعيمها . وعموده التبي يقوم مه الصلاة ، فإن قيام شعائر الدين بها ، كما أن العمود المحسوس هو الذي يقيم البيت، وذروة سنامه، أي أعلى مكان فيه وأحسنه، الجهاد، فهو أعلى العبادات من حيث إن به ظهور الدين وحمايته من العابثين، ومن ثم كان لا يناله إلا أفضلهم ديناً ، وأجرؤهم إقداماً ، وأصبرهم ثباناً ، وأقواهم إيماناً ، وأقربهم تصديقاً ، وأصلبهم في دين الله تعالى ، فهو أعلى من هذه الجهة ، وإن كان غميره أعلى من جهة أخرى . ولكن هذا في غير زمننا الذي نحن فيه ، القرن الرابع عشم ، الذي ترك فبه الجهاد رأساً بكل أنواعه وأسبابه ، ولذلك استحوذ علينا العدو من كل جهة ، نستنصر فلا ننصر ، ونستغيث بالله تعالى فلا نغاث ، ونستشفع بأعمالنا فلا نشفع ، وندعو فلا يستجاب لنا ، إلى متى ونحن في رقود ؟ إلى متى ونحن في غفلة ؟ إلى منى ونحن في تأخر عن الدين وإقبال على الدنية ؟ إلى منى ونحن في إعراض عن العمل بماجاء به ديننا الجنيف والانكباب على المعاصي والبدع الذميمة ؟ أَلَمْ يَكُفُ مَا فَعَلَ فِي الْعُرْبِ بِالْبِرِبِرِ السَّلِّينِ وَفِي بِرَقَةَ بِالطَّرَابِلْسِينِ أُخْيِراً مَنها كَنَا اللهم شكراً لك لا كفراً ، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منايا أرجم الراحمين .

## (شروط الصلة)

# ببنيا متدارخم الزحم

شروط الصلاةِ تِسْعَةٌ :

الإسلامُ ، والمَقْلُ ، والتَّمْنِيزُ ؛ ورَفْعُ الحَدَثِ ، وإِزالةُ النَّجاسَةِ، وستْرُ المَوْرَةِ ، والنيةُ . وستْرُ المَوْرَةِ ، والنيةُ .

الشرطُ الأول: الإسلامُ، وضِدُه الكفرُ، والكافر عَمَلُهُ مردودُ، ولو عَمِلَ أَى عَمَلٍ والدليل قوله تعالى: (ما كان المشركينَ أَنْ يَعْمُرُوا مساجدَ اللهِ شَاهِدِينَ على أَنْفُسِهِمْ بالكُفرِ، أُولئكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وفي النَّارِ هم خالدُونَ)(١). وقوله تعالى: (وقدِمْنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلِ فِعلناهُ هَبَاء مَنْثُوراً)(١).

الثَّاني : المقلُ ، وَضِدْهُ الْجُنُونُ ، والْجُنُونُ مرفوعٌ عنه القلمُ حتى الثَّاني : النائم حتى منفيق . والدليلُ الحديثُ : «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ : النائم حتى

 <sup>(</sup>١) الآية ١٧ من سورة التوبة . (٢) الآية ٢٣ من سورة الفرقان .

يَسْنَيْقَظَ ، والمجنون حتى يُفِيقَ ، والصفير حتى يَبْلُغَ »(١) .

الثالث : التَّشِينُ ، وضده الصِّغَرُ : وَحدُّهُ سبع سنينَ ثم يؤمر بالصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « مُرُوا أَبْناءَ كُمُ بالصلاة لِمَسْمِ ، وفَرَّقُوا بينهم في المَضَاجع »(٢)

الشرط الرابع: رَفْعُ الحَدَثِ، وهو الوُصُوءِ المعروفُ، ومُوجُبُه الحَدَثُ. وشروطه عشرة : الإسلامُ ، والمقلُ ، والتنبيزُ ، والنيّة أَ ، واستصحابُ حُكْمِها ، بأن لا يَنْوِي قَطْمَها حتى تَنْمُ والنيّة أَ ، واستصحابُ حُكْمِها ، بأن لا يَنْوِي قَطْمَها حتى تَنْمُ الطّهارَةُ ، وانقطاعُ مُوجِبٍ ، واستنجاهِ أو استجمارٌ قبلُهُ ، وطَهُورِيّةُ ما يَمْعُ وصولَهُ إلى البَشَرَةِ ، ودخول وقت على مَن حَدَثُهُ دَائِمٌ لِفَرْضِهِ .

﴿ وَأَمَّا فُرُوضُه ﴾ فسِتَّةٌ : غَسْلُ الوجهِ ، ومنه المضمضة ُ والاستنشاقُ ، وحَدُّهُ طولاً من مَنَابِتِ شعرِ الرَّأْسِ إلى الذَّقَنِ ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ قريب من هذا ( ج ۱ ص ۲۰۸ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره على ذلك الحافظ الذهبي . وقوله « رفع » كناية عن عدم التكارف في جانب الصغير . (۲) رواه الحاكم بلفظ قريب من هذا ( ج ا ص ۲۰۸ ) وأقره الذهبي على تصحيحه ، ورواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه .

وَعَرْضا إِلَى فَرُوعِ الأَذُنَانِ، وغسلُ اليدين إِلَى المَرْفَقَيْنِ، ومسحُ جَيعِ الرَّأْسِ، ومنهُ الأَذَنانِ، وغسلُ الرجلينِ إلى الكعبينِ، والترتيبُ، والمُوالاَةُ، والدليل قوله تعالى: (يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُعْتَمُ إِلَى الصلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُووسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إلى الكعبينِ ) الآية (الدرائي ودليل الترتيب الحديث : «ابْدَوْوا عابداً الله به» (المحبينِ اللهوالاةِ الترتيب الحديث : «ابْدَوْوا عابداً الله عليه وسلم: أنّهُ لمّا رَأَى حَدِيثُ صَاحِبِ اللهُ عَنْ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أنّهُ لمّا رَأَى رَجُلاً في قَدَمِه لُمُعَةٌ قَدْرَ الدّرْهَمِ لَمْ يُصِيمُ الله عالمَ أَنّهُ لمّا رَأَى بالإَعَادَةِ (اللهُ عَلَى النّهُ عَمْ اللهُ عُرْنَ الدّرُهُمُ لَمْ يُصِيمُ الله عالمَ عَلَى اللهُ عالمَ الله عالمَ اللهُ عالمَ الله عالمَ اللهُ عالمَ عالمَ الله عالمَ الله عالمَ الله عالمَ الله عالمَ الله عالمَ الله عالمَ عالمَ الله عالمَ عالمَ اللهُ عَلَى اللهُ عالمَ عالهُ عالمَ اللهُ عالمَ عالهُ عالمَ اللهُ عالمَ عالمَ اللهُ عالمَ عالهُ عالمَ عالمُ عالمَ عالهُ عالمُ عالهُ عالمَ عالهُ عالمُ عالهُ عالمَ عالهُ عالمَ عالهُ عالمَ عالهُ عالمُ عالمَ عالهُ عالمُ عالهُ عالمُ عالهُ عالهُ عالهُ عالهُ عالهُ عالهُ عالمَ عالهُ عالهُ عالهُ عالهُ عالهُ عالمَ عالهُ عالهُ عالهُ

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة المائدة . (٢) رواه النسائى فى سننه الكبير بهذا اللفظ ، وصحه ابن حزم في المحلى ، وله طرق عند الدار قطني ، ورواه مسلم « أبدأ » بلفظ الحبر ، ورواه أحمد وغيره بلفظ « نبدأ » بالنون . (٣) أى التنابع بدون مهلة . (٤) رواه الدارقطني من حديث سالم عن ابن عمر عن أبي بكر وعمر قالا : « جاء رجل وقد توضأ وبق على ظهر قدميه مثل ظفر إبهامه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع فأتم وضوءك ، ففعل » . (٥) دليل التسمية حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لاصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم ، وهو حديث حسن يصح الاحتجاج بمثله . وهذا إذا ذكر ، وأما إذا نسم فلاش، علمه ؟ جمة من الأحادث .

(ونَوَاقِضُهُ ثَمَانِيَةٌ): الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، والْخَارِجُ الفَاحِشُ النَّجِسُ مِنَ الجَسَدِ، وزَوَالُ المَقْلِ، ومَسَّ المَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ، ومَسَّ المَرْجِ باليَدِ ثُقُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، وأَ كُلُ لَحْمِ الجَزُورِ، وتَفْسِيلُ الفَرْجِ باليَدِ ثُقُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، وأَ كُلُ لَحْمِ الجَزُورِ، وتَفْسِيلُ اللهَ مِنْ ذَلِكَ .

الميت ، والرَّدَةُ عَنِ الإِسْلامِ ، أَعَادَنَا اللهُ مِنْ ذَلِكَ .

الشَّرْطُ الخَامِسُ : إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ مِنْ ثَلَاثٍ : مِنَ البَدَىٰ ، والتَّوْبِ : والبُقْعَةِ . والدَّليلُ قَوْلهُ تَعَالى : ( و ثِيَا بَكَ فَطَهَرُ ) (١) .

الشَّرْط السَّادِسُ : سَتْرُ الْمَوْرَةِ . أَجْعَ أَهْلُ الهِلْمِ على فَسَادِ الشَّرِةِ مَنْ صَلَّى عُرْيَانًا وَهُو يَقْدِرُ . وحَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ مِنَ صَلَّاةٍ مَنْ صَلَّى عُرْيَانًا وَهُو يَقْدِرُ . وحَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ مِنَ السَّرَّةِ إِلَى الرَّكْبَةِ ، والأَمَةُ كَذَلك ، والخَرَّةُ كُلُها عَوْرَةٌ إِلَا وَجَهَهَا (اللهُ كُبَةِ ، والأَمَةُ كَذَلك ، والخَرَّةُ كُلُها عَوْرَةٌ إِلاَ عَنْ كُمْ وَجَهَهَا (١) . والدليل قوله تعالى : (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ وَجَهَهَا (١) . والدليل قوله تعالى : (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلُ صَلاةً .

الشرط السابع : دخولُ الوقتِ والدليلُ من السنةِ حديثُ

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة المدرر . (٧) هذا مذهب أحمد بن حنبل . قال في شرح دليل الطالب: « والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها ، والوجه والكفائ من المحرة البالغة عورة خارج الصلاة ، واعتبار النظر كبيه بدنها » وأما عند الشافعي رحمه الله فالحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة . (٣) الآية ٣١ من سورة الأعراف . والزينة : ها وادى المددة وله عارة والريدة المددة والريدة المددة وله عارة والريدة المددة والريدة المددة وله عارة والريدة المددة والريدة المددة والريدة والريدة والريدة المددة والريدة المددة والريدة والريدة المددة والريدة والريدة

جبريلَ عليهِ السلامُ: أنّه أم النبيّ صلى الله عليه وسلم فى أوّلِ الوقت وفى آخرهِ فقال: «يامحمدُ الصّلاةُ بين هذين الوقتين »(١). وقوله تمالى: ( إنّ الصّلاةَ كانت على المُؤمِنين كِتاً با مَوْقُوتاً )(٢). أى مفروضاً فى الأوقاتِ ، ودليلُ الأوقاتِ قوله تمالى: ( أقيمِ الصّلاةَ لِدُلُوكِ الشمسِ إلى غَسَقِ الليلِ وقرآنَ الفجرِ إنّ قرآنَ الفجرِ كان مشهوداً )(١)

الشرط الثامن : استقبال القبلة . والدليلُ قوله تعالى : ( قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وجهكَ فَى السَّمَاء فَلَنُو لِيَنَّكَ قبلةً تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ المسجدِ الحرامِ ، وحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )(١) .

الشرط التاسع : النيةُ ، وعَمَلُها القلبُ ، والتَّلفُظُ بِها بِدْعَةً .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مطولا الإمام أحمد بن حنبل والنسائى والترمذى وابن حبان والحاكم . وروى الترمذى فى سننه عن البخارى أنه أصح شى، فى الباب . (۲) الآية ۱۰۸ من سورة الإسراء . دلوك الشمس : زوالها عن دائرة نصف النهار ، وقيل : غروبها . وغسقالليل : شدة ظلمته ، وهو وقت العشاء . وقرآن الفجر كان مشهوداً ) : أى تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . (٤) الآية ١٤٤ من

والدليل الحديث : « إِنَّمَا الأعمالُ بالنِّياتِ ، وإنَّمَا الْحُمَالُ الرَّيْ الرَّمِ اللَّهُ الْحُمَالُ ما نَوَّىٰ» (١) .

وأرْكَانُ الصلاةِ أربعة عشرَ : القيامُ مع القدرةِ ، و تَدَكْبِيرَةُ الإحرامِ ، وقراءَةُ الفاتحةِ ، والركوعُ ، والرفعُ منهُ ، والسجودُ علي الأعضاء السبمةِ ، والاعتدالُ منه ، والجلسةُ بين السجدتينِ . والطَّمأُ نينةُ في جميع الأركانِ ، والترتيبُ ، والنشَهادُ الأخيرُ ، والجلوسُ لهُ ، والصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، والتسليمتانِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه من عدة طرق مع اختلاف في اللفظ ، ومسلم في صحيحه في آخر كتاب الجهاد ، وأصحاب السنن وغيره . (٣) الآية ٢٣٨ من سورة البقرة . (٣) الحديث رواه الشافعي وأحمد والبزار وأصاب السنن إلا النسائي . وصححه الحاكم وابن السكن بلفظ : «مفتاح الصلاة الطهور، وتحده ، متحلل التسلم من .

بجلالك . « وبحمْدِكَ ، أَى ثَنَاء عليك . « وتبارك اسمُكَ ، أَى البركة تُنالُ بِذِكْرِكَ . ﴿ وَتَمَانَى جَدُّكُ ﴾ : أَى جَلَّتْ عَظَمَتُكَ . ﴿ وَلَا إِلَّهُ غيرُك »: أي لامعبودَ في الأرض ولا في السَّماء بحَقِّ سِوَاكَ يا أَلْلَهُ . « أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ِ » . معنى : «أَعُوذَ» أَلُوذُ وأَلْتَجِي. وأُعْتَصِمُ بِكَ يَا أَلَنَّهُ . هُ مِنَّ الشيطان الرجيم ، المَطْرُودِ المبعَدِ عن رحمة الله ، لا يَضُرُّ نِي في دِيني ولا في دُنياي . وقراءةُ الفاتحة رُكُنُّ فَى كُلُّ رَكُّمَةٍ ، كَمَا فَي الحديث: ﴿ لَاصَلَاٰهَ ۚ لَمِنْ لَمْ يَقُرأُ بِفَاتِحَةً الكتابِ ه'``. وهي أمُّ القرآن'` (بسم الله الرَّحْمَن الرَّحيمِ) برَكَهُ واستمانَةً (الحدقه) والحد، ثناء، والألفُ واللامُ لاستفراقِ جميع المحاميدِ ، وأما الجميلُ الذي لا صُنْعَ له فيه ، مثل الجمالِ ونحوهِ ، فالثناهِ بهِ يُسَمَّى مدحًا لاحداً . (رَبُّ المالَمِينَ) ﴿ الرَّبُّ ۚ هُو المُعبودُ الخالقُ الرَّازقُ المالِكُ المتصرُّفُ مُربِّي جميع الخلقِ بِالنَّمَمِ. « المالَمِينَ » كُلُّ ما سيوى اللهِ عالَمُ ، وهو ربُّ الجميع . (الرحمن) رَجْمَةً عامَّةً جميعَ المخلوقات. (الرَّحيم) رحمةً خاصَّةً بالمؤمنين .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وغيره . (٢) لأنها آصل القرآن ، والأم : الأصل. وإنما صارت أصل القرآن لأن الله تعالى أودعها مجموع ما فى السور ، لأن فيها إثبات إلر بوبيـة والعبودية ، وهذا هو المقصود بالقرآنِ .

والدليل قولُه تمالى : (وكان بالمؤمنينَ رَحِيًّما)(١) . (مالكِ يَوْمِ الدِّينِ ) يومِ الجزاء والحساب، يَوْمَ كُلُّ بِجَازَى بَعَمَلُهِ ، إنْ خيراً غَيرٌ وإن شرًا فشرٌّ . والدليل قوله تعالى : (وما أَدْرَاكَ ما يَوْمُ الدِّين . ثُمَّ ما أَدْرَاكُ ما يَوْمُ الدِّين . يَوْمَ لا تَملِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا والأَمْرُ يَوْمَئِذٍ للهِ) (٢) . والحديثُ عنه صلى الله عليه وسلم : « الكَيِّسُ مَنْ دانَ نَفْسَهُ وعملَ لِمَـا بعدَ المونتِ ، والعاجزُ مَن أَتْبِع نَفْسُه هُواهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْأَمَانِي » <sup>(٣)</sup>. ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ أَيْ لا نمبدُ غَيْرُكَ ، عَهْدٌ بين العبدِ و بين ربهِ أَنْ لايمبد إلَّا إيَّاهُ . (وإيَّاكَ نَسْتَمِينُ ) عَهْدٌ بين العبدِ وبين ربهِ أن لا يستمينَ بأحَدِ غيرِ اللهِ . (اهْدِنا الصِّرَاطَ المستقيم) معنى «اهْدِنا ، دُلَّنا

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ من سورة الأحزاب . (٢) الآيات ١٧ -- ١٩ من سورة الانفطار . (٣) رواه أحمد والترمذي وابن مرجة والحاكم عن شداد بن أوس، ومححه الحاكم ولم يوافقه الذهبي . والمعنى ، وإنه أعلم ، أن العاقل المتبصر في الأمور الناظر في العواقب من حانب نفسه وأدبها واستجدها وقهرها حتى تصير مطيعة منقادة لا تخالفه البتة ، وعمل لما بعد الموت قبل نزوله بغتة ليكون على نور من منقادة لا تخالفه البتة ، والعاجز المقصر في الأمور من أتبع نفسه هواها فلم يكفها عن الأهواء والشهوات ، ولم يمنعها عن مقارفة المحرمات ، ومع ذلك كله يتمنى على الله الأمانى ، فهو مع تفريطه في طاعة ربه واتباع شهواته لا يعتذر بل يتمنى على الله أن يعفو عنه ويعد نفسه بكرم المولى ورحمته ، ولا شك أن هذا غاية الجهل والحق ، أورده الشيطان في قالب الدين نعوذ بالله منه .

وأَرْشِدْنا و تَبَّنْنَا، وه الصِّرَاطُ » الإسلامُ ، وقبل الرسولُ ، وقبل القرآنُ ، والـكُلُّ حَقَّ . وه المُسْتقيمُ » الذِي لا عِوَجَ فيهِ. ( صِراطً الذينَ أنممتَ عليهم ) طَريقَ المنعم عليهم . والدليل قوله تمالى : ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰنَّكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَنَّ النَّبِيِّانَ والصَّدِّيقِينَ والشُّهداء والصَّا لِحينَ وحَسُنَ أُولنك رَفِيقاً)(١)، (غيرِ الْمَفْتُوبِ عليهم) وهم اليهودُ ، معهم عِلْمُ ولم يَعْمَلُوا بهِ ، تَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُجُنِّبُكَ طَريقهم . (ولا الضَّالِّين) وهم النصارَى ، يسدون الله على جهل وضلالٍ، تَسْأَلُ اللهَ أَن يُجَنَّبُكَ طريقَهم . ودليلُ الضالين قوله تمالى : ( أَقُلْ هَلْ 'نَنْبَئْكُمُ ۖ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الذين صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحياة الدُّنيا وهُم يحسَبونَ أَنَّهُمْ يُحسِنُونَ صُنْعاً )(٢). والحديث عنه صلى الله عليهِ وسلم : « لَتَنَّبِعُنَّ سَأَنَ (٣) مَنْ قَبْلَكُمْ عَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ (') حتى لو° دَخَلُوا جُعْرَ صَبِّ (' لدَخَلْتُمُومُ ،

<sup>(</sup>۱) الآبة ٦٩ من سورة النساء . (۲) الآيتان ١٠٣ و ١٠٤ من سورة الكهف . (٣) هو بفتح السين المهملة الطريق . (٤) هى بضم القاف ريش السهم، وهو كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي لافي الكفر، وهذا خر معناه النهي عن اتباعهم ومنعهم من الالتفات لغيره . (٥) هو بضم الجيم وسكون الحاء المهملة ، بيته ، والضب حيوان بري . والمعنى أن هذه الأمة تتشبه بأهل الكتاب في كل ما يفعلون من الشرحتي لوفعلوا هذا الذي يخشى منه الضرر البين

قالوا: يارسول الله اليهودُ والنصارى ؟ قال: فَمَنْ ه (١٠٠٠ أَخْرَجَاهُ. والحديث الثانى: « أَفْتَرَ قَتْ اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة ، وإفترَقَتِ النصارى على أثنتَيْنِ وسبعين فرقة ، وستفترقُ هذه الأُمَّةُ على ثلاث وسبعين فرقة ، كُلُها فى النَّار إلا واحدة ، قانا: من هى يارسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه وأصعابى ه (٢٠٠٠ والر كوع ، قال نمن منه ، والسعودُ على الأعضاء السبعة ، والاعتدالُ منه ، والمنعبودُ على الأعضاء السبعة ، والاعتدالُ منه ، والجلسة بين السَّجْدَتَيْنِ . والدليل قوله تعالى : ( يا أَيُّها الذين آمنُوا والمشجدُوا ) (٢٠٠٠ والحديث عنه صلى الله عليه وسلم : « أُررث أُرثَتُ والحديث عنه صلى الله عليه وسلم : « أُررث تُ

لانبعوهم فيه ، وقيل : أصل ذلك أن الحية تدخل على الضب جعره فتخرجه منه وتسكنه ، ومن ثم قالوا : أظلم منحية . فمعنى الحديث — والله أعلم — حتى لو فعلوا من الظلم ما تفعله الحية بالضب من إزعاج أحد من محله وإخراجه منه والسكن فيه ظلماً لفعلتموه . (١) استفهام انكاري ، أي ليس المراد غيرهم . وأخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه : « لا تترك هذه الأمة شيئاً من سنن الأولن حتى تأته » .

<sup>(</sup>٢) رواه أصحاب السنن الأربعة ، وقال الترمذي : حسن صحيح . واعلم أن هذا الافتراق المعني بالحديث المذموم عليه علماء القديم والحديث هو ماكان في أصول الدين والتوحيد ، لاماكان في فروع الفقة ، لأن الأول كفر أهله بعضهم مضاً ، نخلاف الثاني . وفي قوله: « على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إبطال لما يحدث الدين من البعد ، فإنها شركلها ، بل هـ لاك الدين بها . (٣) الآية ٧٧

أَنْ أَسْجُدَ على سبعةِ أَعْظُم عِ(١). والطُّمَأْ نِينَةٌ في جميع الأفعالِ، والتَّرْ تِيبُ بين الأركان . والدليل حديثُ المُسيء ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال : ﴿ رَبِيْهَا نَحْنَ جَلُوسٌ عَنْدَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ۗ فصلَّى فَسَلَّمَ على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالَ : أَرْجِمْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لم تَصَلُّ ، فعلها ثلاثًا ، ثمَّ قال : والذَّى بَعَيْكَ بالحَقِّ نَبِيًّا لا أُحْسِنُ غيرَ هذا فَمِلَّمْنِي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فَكَيِّرْ، ثُمَّ أَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكُ مِنَ القَرْآنِ، ثُمَّ أَرْكُعْ حتى نَطْمَيْنَ رَاكِمًا ، ثُمَّ ارفَعْ حتى نستدلَ قائمًا ، ثُمَّ أُسْجُدْ حتى تطمئن ساجداً ، ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ، ثم أفعَل ذلك في صلاتِكَ كُنَّهَا »(٢). والنَّشَهُّدُ الأُخيرُ رُكُنْ مفروضٌ ، كما في الجديث عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه قال : ﴿ كُنَّا نقولُ قبلَ أَن مُفْرَضَ علينا التشهدُ : السَّلامُ على الله من عباده ، السلامُ على جبريلَ وميكائيلَ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا : السلامُ على الله من عبادهِ ، فإن الله هو السلامُ ، ولكن قولوا : التَّحيَّاتُ للهِ والصَّلَوَاتُ والطيبَاتُ، السلامُ عليكَ أَيُّهَا النِّيُّ ورحمةُ الله و مِركَاتُه ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم وغيرها مطولا، واقتصر للصنف على على الشاهد منه.

السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحينَ ، أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسولُهُ ه<sup>(١)</sup>. ومعنى « التحيّات » جيعُ التعظيمات لله مُلكاً واستحقاقاً، مثلُ الانحناء والرُّ كوعِ والسجودِ والبقاء والدوامِ ، وجميعُ ما يمظُّمُ به ِ ربُّ المالمين فهو لله ، فَنْ صَرَفَ منه شيئًا لغير اللهِ فهو مشرك كأفر (٢). و «الصَّلُوات، معناها جميعُ الدعواتِ ، وقيل الصلواتُ الحنسُ . وه الطيّباتُ للهِ » اللهُ طَيّبُ ولا يقبلُ من الأقوالِ والأعمالِ إلا طَيِّبَهَا . ﴿ السَّلَّمُ عَلَيْكُ أَيُّهَا النبي ورحمة الله و بركاَّتُه » تَدْعو للنبي صلى الله عليهِ وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ، والَّذِي يُدْعي له ما يُدْعَى مع ألله . و « السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين » تُسَلِّمُ على نفسك وعلى كل عبدِ صالح في السماء والأرض. و « السلامُ » دُعانه، و « الصالحونَ » يُدْعَى لهم ولا يُدْعَوْنَ مع اللهِ . « أشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له » تَشْهِدُ شهادةَ اليقينِ أَن لا يُعْبَدَ في الأرض ولا في السماء بحقّ إلاَّ

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى فى صحيحه فى غيرموضع ، ورواه غيره · (۲) لاشك أن كل ما يعظم به الرب تبارك وتعالى فى السجود والركوع والدعاء فى الشدائد والالتجاء عند نزول الكرب ، إذا فعل لغيره ، جل ذكره وتعالت صفاته ، فهو كف به تعالى والالتجاء عند نزول الكرب ، إذا فعل لغيره ، جل ذكره وتعالت صفاته ، فهو

اللهُ ، وشهادةُ أن محداً رسولُ الله بأنَّهُ عبدٌ لا يُعبدُ ، ورسولُ لا مُيكَذَّبُ، بل يُطَاّعُ وَيُتَّبِع ، شَرَّفَهُ الله بالعبوديَّةِ . والدليلُ فوله تمالى : ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبِدِهِ لِيكُونَ للمالمينَ نَذِيراً ﴾(١). ٥ اللهم صَلَّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلَّيْتَ على إبرهيم إِنَّك حَمِيدٌ عَبِيدٌ » الصَّلاةُ من اللهِ ثناوُهُ على عبده في الملإِ الأعلى ، كما حَكَى البخارِي في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاةُ اللهِ ثناؤُهُ على عبده في الملإِ الأعلىٰ ، وقيلَ : الرحمةُ . والصوابُ الأوَّلُ، ومنَ الملائكةِ الاستغفارُ، ومن الآدميّينَ الشَّعادِ. و « بارك » وما بعدها سُنَنُ أقوالي وأفعالي .

والواجِباتُ ثمانية : جميعُ التكبيراتِ غيرَ تكبيرةِ الإحرامِ. وقولُ سَمِعَ اللهُ وقولُ سَمِعَ اللهُ وقولُ « مُبعُ أَلَهُ أَلَهُ الْمَعْلِمِ فِي الرَّكُوعِ » ، و « قولُ سَمِعَ اللهُ لمن نِدَهُ » للإمامِ والمنفردِ ، وقولُ « رَبّنا ولك الحمدُ » للكلّ ، وقولُ « رَبّ اغفر لل » وقولُ « رَبّ اغفر لل » بين السجدتينِ ، والتَشَهَدُ الأوَّلُ والجلوسُ لهُ .

<sup>(</sup>١١ الآلة ١ من سورة الفرقان.

فالأرْكانُ ما سَقَطَ منها سهواً أو عمداً بَطَلَتِ الصلاةُ بِتَرْكِهِ والواجباتُ ما سَقَطَ منها عمداً بَطَلَتِ الصلاةُ بتركهِ ، وسهواً جبَرَهُ السُّجُودُ للسَّهُو . والله أعلى .

#### القواعد الأربعة

# بسنبا مذالغم إزمي

أَسَأَلُ اللهَ الكريمَ رب العرش العظيمِ أَن يَتُوَلَّاكَ في الدنيا والآخرةِ ، وأَن يَجِمْلَكَ مَباركاً أَينها كنت ، وأَن يجملَكَ مَمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكر ، وإذا أَبْتُلَى صَبَر ، وإذا أَذْنَبَ استغفر ، فإنَّ هؤلاه النَّلاث عنوانُ السعادة .

اعلم أرْشَدَكَ الله لطاعته أنّ الحنيفيّة مِلّة إبراهيم أنْ تَمْبُدَ الله وحدَه مخلصاً له الدين ، كما قال نمالى : (وما خلقت الجين والإنس الاليمبُدُونِ) . فإذا عَرَفْت أنّ الله خلقك لمبادته فاعلم أنّ المبادة لا تُستَى صلاة إلا مع التوحيد ، كما أنّ الصلاة لا تُستَى صلاة إلا مع الطهارة ، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت ، كالحدث إذا دخل في الطهارة ، فإذا دخل الشرك في العبادة أنس المسلك أن المبادة أنس أنا مع وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النّار عَرَفْت أنّ أنّ أمّ واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النّار عَرَفْت أنّ أمّ ما عليك معرفة ذلك ، لعل الله أن يُخلّصك من هذه الشبكة ، ما عليك معرفة ذلك ، لعل الله أن يُخلّصك من هذه الشبكة ،

(١) الآية ٥٦ من سورة الذاريات. وقال ابن كثير في تفسيره: ﴿ أَي إِمَا

وهى الشركُ بالله، الذى قال الله تمالى فيه: (إنَّ اللهَ لا يَنْفُرُ أَن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاء) . وذلك بمعرفة أربع قواعد ذَكرها اللهُ تمالى فى كتابه:

القاعدة الأولى: أن تَمْمَ أن الكفار الذين قاتلهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُقِرُّونَ بأنَّ الله تمالى هو الخالقُ المدَبِّر، وأنَّ ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تمالى: (قلْ مَنْ يَرْزُ قَكُمْ من السماء والأرض، أمَّنْ يَمْكُ السمع والأبصار، ومن يُخْرِجُ الحَيْ من الميَّتِ ويُخْرِجُ الميَّة من الحيُّ ، ومَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ ، فَسَيقُولُونَ ؛ اللَّهُ ، فَقُلْ : أَفَلا تَتَقُولُونَ ؛

القاعدة الثانية : أنهم يقولون : ما دَعَوْ نَاهُمْ وَتَوَجَّهُنا إليهم إلاَّ لطلب القُرْبة والشفاعة . فدليلُ القربة قوله تَمالى : (والذينَ أَتَّخَذُوا مَنْ دُونِهِ أُولِياً مَا نَمْبُدُهُمْ إلاَّ لِيقَرِّ بُونَا إلى اللهِ زُلْنَى إنَّ اللهَ يَخْذُوا مَنْ دُونِهِ أُولِياء ما نَمْبُدُهُمْ إلاَّ لِيقَرِّ بُونَا إلى اللهِ زُلْنَى إنَّ اللهَ يَخْدَى مَنْ اللهَ يَخْدَى مَنْ اللهَ يَخْدَى مَنْ هُوكَاذِب كَفَانْ ) ودليل الشفاعة قوله تعالى : (ويَمْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مالا يَضُرُهُمْ ولا يَنْفَمُهُمْ ، ويقولون : هُولُاء شُفَمَاوُنَا دُونِ اللهِ مالا يَضُرُهُمْ ولا يَنْفَمُهُمْ ، ويقولون : هُولُاء شُفَمَاوُنَا

<sup>(</sup>١) الآية ١١٦ من سورة النساء . (٢) الآية ٣١ من سورة يونس . (٣) الآية ٣ من سورة النمن .

عِنْدَ اللهِ ) . والشفاعة شفاعتان : شفاعة منفيّة ، وشفاعة مُفيّتة . فالشفاعة أفيّتة النفية أما كانت تُطاب من غير الله فيما لا يقدر عليه الله أنه والدليل قوله تمالى : (يا أيّها الذين آمَنُوا أَنفقوا مِمّا رَزَقْنا كُمْ مَنْ قَبْلِ أَنْ يأتِي يوم لا بَيْع فيه ولا خُلّة ولا شفاعة . والكافرون هُمُ الظّالُونَ ) والشفاعة المُثبَتة هي التي تُطاب من الله ، والشافيع مُكرَم الله قوله وعمله به من من الله قوله وعمله به من الإذن ، كما قال تمالى : (مَنْ ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بإذنهِ) الإِذْن ، كما قال تمالى : (مَنْ ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بإذنهِ) والقاعدة الثالثة أن الذي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناسِ والقاعدة الثالثة أن الذي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناسِ

(١) الآية ١٨ من سورة يونس . (٣) الآية ٢٥٤ من سورة البقرة . وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : « يأمر الله تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم ، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياه الدنيا ، من قبل أن يأتي يوم — يعنى يوم القيامة — لا بسع فيه ولا خلة ولا شفاعة ، أي لا يباع أحد من نفسه ، ولا يفادى بمال لو بذله ، ولو جاء على الأرض ذهبا ، ولا تنفعه خلة أحد — يعنى صداقته — بل ولا نسابته ، كا قال تعالى : (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) ، ولا شفاعة أى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى : (والكافرون هم الظالمون) مبتدأ محصور في خبره ، أى ولا ظالم أظلم عمن وافي الله يومئذ كافراً ، وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال : الحد لله الذي قال : والكافرون هم الظالمون ، ولم يقل والظالمون ، وله أعلم » .

(٣) الآية ٣٥٥ من سورة البقرة . أي لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد

عند الله تعالى إلا بإذنه له في الشفاعة ، لمظمته تعالى وجلاله وكبريائه ، كما في حديث الشفاعة « آ تي تحت العرش فأخر ساجداً فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ، ثم يقال : ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع ، قال : فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة ». والله أعلى .

 <sup>(</sup>١) الآية ٩ من سورة الأنفال . (٣) الآية ٣٧ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٠ من سورة آل عمران . وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : « أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله ، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون : أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله ، ومن دعا إلى عباده غير الله فقد دعا إلى الكفر ، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من

يا عِيسى ابْنَ مَرْيَم ءَأَنْتَ قالتَ للناسِ الْمَخِذُونِي وَأَيِّى إِلْهُ بِي مِن دُونِ اللهِ ، قال: سبحانك ، ما يكونُ لى أَنْ أَقُولَ ما ليس لى بحق ، إن كنتُ قُلْتُهُ فقد عَلِمْتَهُ ، تَعْلَمُ ما فى نفسى ولا أَعلمُ ما فى نفسك ، إن كنتُ قُلْتُهُ النّيُوبِ ) . ودليل الصالحين قوله تعالى : (أولئك ، الذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهُمُ الوسيلةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ ، ويَرْجُونَ الذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهُمُ الوسيلةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ ، ويَرْجُونَ رَحَته ويخافُونَ عذابَهُ ) الآية . ودليل الأشجار والأحجار قوله نعالى : (أفرَأَ بْنُمُ اللّاتَ والمُزَّى ومَنَاةَ الثالثَةَ الاخْرَى وحديثُ ما لله على المُعْرَى وحديثُ

رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعدون) . وقوله أرباباً أي آلهة من دون الله » والله أعلم .

(١) الآية ١١٦ من سورة المائدة . يخاطب الله بهذا عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة ، وقيل في الدنيا حين رفعه إلى الماه الدنيا بحضرة من انخذه وأمه إلهين من دون الله . وهو تهديد النصارى وتوبيخ وتقريع على ررؤوس الأشهاد ، وجواب عيسى عليه السلام بقوله (سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ) غاية في الأدب وكال الجواب . فسأل الله التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه . (٣) الآية ٧٥ من سورة الإسراء ، وروى البخاري بسنده عن عبدالله في قوله تعالى (أولئك الذين) الآية ، قال : ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا . وعن ابن مسبود قال : نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجنيون ، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم ، فنزلت هذه الآية . والله أعلم . (٣) الآيتان ١٩ ،

أَبِى وَاقِدٍ اللَّهِيُّ رَضَى الله عنه قال : « خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حُنَيْنٍ ونحن حُدَثاء عَهْدٍ بِكُفْرٍ ، و لِلمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ

والأوثان والأنداد واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام . وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة ، وعليها بيت بالطائف له أستار وخدمة ، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف ، وهم ثقيف ومن تابعها ، يفتخرون يها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . والعزى كانت تنجرة عليها بناء وأستار بنخلة ، وهي بين مكة والطائف ، كانت قريش يعظمونها ، ولذلك قال أبو سيفان يوم وقعة أحد : لنا العزى ولا عزى لكم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم ، ومناة كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة ، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتهم يعظمونها ويهاون بين مكة والمدينة ، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتهم يعظمونها ويهاون عنه ملاحم إلى الكعبة ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أناساً من الصحابة رضي الله عنه ملاحم الى المحابة ، فبعث النبي صلى الله عليه الشركين إلى العزى فهدمها ، عنهم لهدمها ، فأرسل خالد بن الوليد سبف الله على المشركين إلى العزى فهدمها ، وجعل يقول :

يا عزى كفرانك لاسبحانك إلى رأيت الله قد أهانك وأرسل المغيرة بن شعبة وأباسفيان صخر بن حرب إلى اللات فهدماها ، وجعلا مكانها مسجداً بالطائف . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مناة أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها ، ويقال هدمها على بن أى طالب .

فالنبى صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق وإخلاص العبودية وإفراد المعبود بحق ، وإبطال العلدات القبيحة وكل ما يشوبه شيء من الشبرك ، وجرى على ذلك أصحابه العظام وتابعوه الكرام من بعده ، إلى أن اختلط الحايل بالنابل ، واستحوذ الشيطان وغواة الباطل على عقول كثير من المسلمين ، فحددوا عبادة الأوثان ، لاسيا في عصر نا الحاضر، عصر الجهل المركب والصور المزخرفة ، فلقد طم البلاء

يَمْكُفُونَ عندها ويَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يَقَالَ لَمَا ذَاتُ أَنُواطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرةٍ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ أجملُ لنا ذات أنواط كالحم ذَاتُ أَنُواطٍ ». الحديث .

القاعدة الرابعة أنَّ مشركى زَمانِنَا أَعْلَظُ شِرْكاً مِنَ الأُوَّلِينَ ، لأَن الأُولِينَ يُشرِكُونَ فَى الشَّدَةِ ، ومُشرِكُو لأَن الأُولِينَ يُشركُونَ فَى الرَّخاءِ والشَّدة ِ . والدليل قوله تمالى : ( فَإِذَا رَمَانِنَا شَركُهم دائمًا فَى الرَّخاءِ والشَّدة ِ . والدليل قوله تمالى : ( فَإِذَا رَبَانِنَا شَركُهم دائمًا فَى الرَّخاء والشَّدة فَي اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنَالِلْمُ الْمُنَالِمُ الْمُوالِمُ الْ

## َنَتْتُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلَهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۱) الحديث خرجه الترمذي وصحه ، وقوله «حدثاء عهد بكفر » أي قريب عهدهم بالكفر والحروج منه والدخول في دين الإسلام ، فلم ينمكن الإسلام من قلوبهم . وقوله «ينوطون» أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها وتعظيماً لها . وقوله « ذات أنواط » هو جمع نوط ، مصدر سمي به المنوط ، أي المعلق، ظنوا أن هذا الأمر محبوب عند الله ، فقصدوا التقرب به إليه سبحانه ، وإلا فهم أجل قدراً من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٥ من سورة العكسوت.